أعظم الدُّروس والعِبر في سيرة الإمام ابن باز الأغرر

### تأليف

عبد الله بن عبد اللَّطيف بن عبد الله العقيل

قدم له واعتنى بنشره

عبد الله بن عبد العزيز العقلا

#### ح عبدالله بن عبداللطيف العقيل

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العقيل، عبدالله عبداللطيف

أعظم الدروس والعبر في سيرة الإمام ابن باز الأغر. /عبدالله

عبد اللطيف العقبل -ط٢. . - الرياض، ١٤٣٠هـ

..ص؛ .... سم

ردمك: ۱-۲۰۲۰-۱۰۳۰ ودمك

١- ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن، ١٣٣٢ - ١٤٢٠

ه . أ.العنوان

158./1.14

دیوی ۹۲۲،۱۱۳

رقم الإيداع: ١٤٣٠/١٠١٧

ردمك: ۱-۲۰۲۰-۱۰۳۰

الطبعة الأولى ٥١٤٦ هجرية \*\*\*\*

> الطبعة الثانية ١٤٣١ هجرية

#### تقديم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...

فإن سيرة العلماء الأفذاذ والمجتهدين الأخيار والربانين الأطهار والمتقين الأحبار فيها أعظم العبر والدروس؛ لأنهم قدوة الأمة، ونورها الوضاء الذي يهتدي به السائرون إلى رضوان الله وجنته، وهم ورثة الأنبياء، وهم حراس الملة والدين، وهم الحصن الحصين، والسد المنيع بعد الله تعالى أمام ظلمات الفتن والشهوات والشبهات، ولهذا فإن وفاة سماحة العلامة الإمام المجتهد إمام أهل السنة والجماعة في هذا القرن عبد العزيز بن عبد الله بن باز في يوم الخميس السابع والعشرون من شهر الله المحرم لعام عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة هز مشاعر المسلمين وأمتقين وأعتصر له القلب حزناً وأسفاً ، فلا ينبغي أن تمر وفاة هذا العالم الإباني على عموم المسلمين وطلبة العلم مرور الكرام ، ومجرد أحزان عاطفية وآلام وقتية تضمحل مع الأيام دون أخذ الدروس والعبر منها.

ففي سيرة سماحته من الدروس ما يجب أن يقف عليها عموم الدعاة وطلبة العلم، والعلماء أيضاً، فكل حياة سماحته دروس مهمة، ومناهج تربوية تستحق أن تقرأ بإمعان ونظر ، فله منهجه السلفي في الفتوى، وله منهجه في التعلم والتعليم، وله طريقته العظيمة في احتواء الناس ومخاطبتهم وحل مشاكلهم على تنوع ثقافتهم ومكانتهم، فهو جامعة شاملة يستقصى منها كل فنون العلم والأخلاق.

وإن من أجمل ما كُتب في الدروس والعبر المستفادة من سيرة سماحته رحمه الله هذا المؤلف الذي ركز فيه مؤلفه جهده وعقله وخرج لنا بهذه الدروس العظيمة، وهذه الاستنباطات المهمة، وهي تدل على براعة المؤلف وجودة منهجه وأسلوبه وغزارة ثقافته مع عمق النظرة وشموليتها لكل جوانب سيرة سماحته، ولعل طلبة الدراسات العليا الخاصة بالدراسات الدعوية أن يتحفوا المكتبة الإسلامية بدراسات علمية محققة متانية عميقة تحمل كل جوانب حياة سماحته في العلم والعمل والدعوة والتواضع وغيرها.

ففي حياة الإمام عبد العزيز من الفوائد ما لا يعد ولايحصى، فنحن بأمس الحاجة إلى منهجيته رحمه الله خاصة في هذه الأيام التي كثر فيها الغبش والفتن والمصائب على أمة الإسلام، فاختلطت المفاهيم وكثر الهرج مع قلة القدوة السلفية المثالية التي لديها العلم الشرعي الغزير والفهم المتبصر لما تقتضيه المصلحة والواقع.

فسيرة سماحته هي السيرة المثالية للعالم المسلم الذي سار على منهج ربَّاني بنور وبصيرة – وهي صورة واقعية معاصرة فهذا قليل من كثير يجب أن يؤديه طلبة العلم تجاه سماحة الإمام، فقد قدم للأمة الإسلامية ما يعجز أن يدونه الكتّاب وراصدو السير، فجزى الله سماحته عن الإسلام والمسلمين خيراً لقاء ما قدم لدينه وأمته.

وجزى الله سعادة الأستاذ/ عبد الله بن عبد اللطيف العقيل خيراً على هذا المؤلّف المركّز العميق بشموليته وإدراكه وفهمه، فقد سبق له أن جالس الشيخ رحمه الله واستفاد منه وسبر حياته

وحركاته، فجاءت هذه الكلمات من القلب بنظرة فاحصة وأسلوب ممتع شيق.

ولعل الدعاة وطلبة العلم يقرؤون هذه الدروس والعبر ويأخذون بها ويستفيدون منها ويطبقونها في أرض الميدان والواقع، والله المستعان، وأسأل الله أن ينفع بهذه الدروس ويجزي كاتبها على ما قدم خيراً. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قاله عبد الله بن عبد العزيز العقلا

#### المقدمــة

الحمد لله رب العالمين الحي القيوم، والصَّلاة والسَّلامُ على الهادي البشير والسَّراج المنير إمام الهداة المتقين وسيد الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً، كما قال الله تعالى ﴿ وَمَا أَمْ سَكُنَاكَ إِلاَّ مَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ {الأنبياء:١٠٧}، وقال: ﴿ وَمَا أَمْ سَكُنَاكَ إِلاَّ مَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ وَلَكَ النَّسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أَمْ سَكُنَاكَ إِلاَّ كَانَسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (سبأ:٢٨) وبعد:

أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَرْبِنُ الْغَفُومُ ﴾ [الملك: ٢]، وقال: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ يَنْغُبُدُونَ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وقال: ﴿ وَمَا خَلَفْنَا السَّمَاءَ وَالأَمْرُضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوْيُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ النَّاسِ {ص:٢٧}، وقال: ﴿ أَفَحَسْبُتُ مُ أَنْمَا خَلَقْنَاكُ مُ عَبَّنَّا وَأَنْكُ مُ إَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥)فَتَعَالَى اللَّهُ الْكِلكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَرَبُّ الْعَرْش الكرب (١١٦) ﴾ [المؤمنون:١١٥، ١١٦]، والسَّعيد من اغتنم دقائق عمره بما يعمر به الباقية ويحقق له السعادة والسرور في الدنيا والآخرة، ويؤهله لنيل رضوان الله وجنة المأوي، والمؤمن الموفِّق من لا يغفل عن تذكر حقيقة الدنيا وأنَّها ما هي إلا الابتلاء ومتاع الغرور، وأن الآخرة هي دار النعيم السرمديّ المقيم، كما قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون : ﴿ مَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذَه الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا مَنَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ الْقَرَارِ ﴿ ٣٩ ﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إلاَّ مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْبَرَقُونَ فِيهَا بغيس حساب٤٠ ﴾ (غافر: ٣٩، ٤٠).

ثُمَ إِنَّ سيرة العلماء الربانيين الهداة المتقين فيها أعظم العبر والذّكرى والقدوة؛ لأنَّهم النور الذي يهتدي به السائرون إلى رضوان الله وجنته، وهم ورثة الأنبياء، وهم حُرَّاس المِلَّةِ الحنيفية

السمحة، وهم الحصن الحصين والسَّد المنيع بعد الله تعالى أمام ظلمات الفتن والشبهات والفساد في الأرض على هُدى وتأبيد من اللهِ ربِّ العالمين الذي منَّ عليهم بالعلم والفهم لكتابه العزيز، ونوره المبين، وسُنَّة رسوله الكريم محمد على، ووفقهم للعمل بهما، والدعوة إليهما، والثبات عليهما، فالله أكبر! ما أعظم حاجة الخلق إليهم، ولا عجب أن يكون مماتهم خسارة كبرى، ومصيبة عظمى على أهل الاسلام بل الانسانية جميعاً. ولقد كانت وفاة سماحة علامة الإسلام وإمام أهل القرآن في هذا الزمان العالم العامل المجتهد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في يوم الخميس السابع والعشرين من شهر الله المحرم لعام عشرون وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة خطب جلل حلّ بأهل الإسلام، بكت له العيون، وانقضت له المضاجع، واعتصرت له القلوب حزناً وأسفًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله و﴿ إِنَا لِلهِ وَإِنَا اللَّهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة:١٥٦]، نسأل الله الرحيم وليَّ الصالحين أن يُنور قبره ويرفع درجته في المهديين ويجعل منزلته في أعلى عليين مع الذين أنعم عليهم من أهل طاعته وطاعة رسوله علي ﴿ وَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلِئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلْيُهِمْ مِنْ النَّبَيْنَ وَالصَّدَّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنُ أُوْلِئِكَ مَرَفِيقاً ﴾ [النساء: ٦٩]، كما نسأله أن يبارك في علم الشيخ وفتاواه لكي تستنير بهما الأمة جيلاً بعد جيل بإذن الله، كما نسأله تعالى بلطفه ورحمته أن يتولى أمَّة نبيه محمد علله

ويخلف عليها بعلماء ربانيين هداة مهتدين يكونون قدوة للصالحين، وحماة للدين، سائرين على منهاج النبوة الصافي، مقتفين أثر السلف الأخيار وهم ﴿السَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ

وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِنِ اتَبَعُوهُ مُ بِإِحْسَانَ ﴿ [التوبة: ١٠٠]، في علمهم وعملهم وعملهم وأخلاقهم، كمّا نسأله تعالى أنّ يبارك في كافة العلماء وطلبة العلم في بلاد الإسلام وأن يرزقهم الإخلاص التام والاتباع التام لكتابه وسنة رسوله على، قولاً وعملاً وخلقاً وتعاملاً، بعيدين كل البعد عن حظوظ النفس وحظوظ الدنيا، إنه هو الولي الحميد.

وبعد هذا فلا ينبغي أن تمر وفاة هذا الإمام على المسلمين عموماً وعلى العلماء وطلبة العلم خصوصاً بمجرد أحزان وآلام تخف وتختفي مع الأيام دون استلهام الدروس المهمة من سيرته رحمه الله والوقوف على ما فيها من العبرة والأسوة؛ لتكون مُعينة للهمم على الاستقامة والثبات على الإيمان والعمل الصالح والطريق المستقيم، شاحذة لتعلم وفهم كتاب الله العزيز وسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر على ذلك، ومؤكدة على ضرورة الفهم العميق والإدراك الشامل لمقاصد الشريعة الإسلامية، وعلى الحياة الإسلامية الشامل لمقاصد الشريعة أخلاقه وتعامله وفي تقواه وصبره وفي صدقه وإخلاصه، وحاثة على خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان ونفعهم بكل وسيلة، والثبات والاستقامة على ذلك كله دون كلل أو ملل حتى الممات.

وفيما يلي يمكن استعراض أعظم الدروس والعبر من سيرة هذا الإمام مرحمه الله وأحسن مثواه:

## <u>الـــدرس الأول</u> (العبــرة الأولــي)

الرسوخ في العلم والإيمان واليقين، ودلائل ذلك من الصبر والاستقامة على العمل الصالح والدعوة إلى الله مع الإخلاص والخشية من الله والتقوى والورع والزهد في الدنيا:

قال الله تعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمَ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ مَرَبَنَا وَمَا يَذَكَّ رُلِا أُولُوا الأَلْبَابِ ﴾ {آل عمر ان: ٧}، وقال ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللّهُ عَنْرِينَ عَفُومَ ﴾ {فاطر : ٢٨}، وقال ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللّهُ عَنْرِينَ عَفُومَ ﴾ {فاطر : ٢٨}، وقال ﴿ وَالّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَتُعْدَيَّهُ مُ سَبُلُنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمُعْ الْمُحْسِينِ ﴾ {العنكبوت: ٦٩، وقال ﴿ إِنَّ الّذِينَ قَالُوا مَرُبُنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاثِكَةُ أَلاَ تَخَافُوا وَلا تَحْرَبُوا وَأَبْشِرُوا مِرْبُنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاثِكَةُ أَلاَ تَخَافُوا وَلا تَحْرَبُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَمَّةُ اللّهِ وَعَملَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ {فصلت : ٣٠}، وقال ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولاً مِمَنْ دُعَالُوا فِي إِلَيْ اللّهِ وَعَملَ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ {فصلت : ٣٣}، وقال ﴿ وَعَملُ صَالِحاً وَقَالَ إِنّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ {فصلت : ٣٣}، وقال ﴿ وَكَانُوا بِإِيَانِنَا وَقَالَ ﴿ وَكَانُوا بِإِيَانِنَا وَقَالَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ مُنْ الْمُسْلِمِينَ ﴾ {فالسَّونَ اللّهُ وَعَملُ مَا مُنْهُمُ أَلْمَا لَهُ اللّهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَلْمَا لَا لَهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَلْمَا لَيْ اللّهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَلْمَا لَا لَمْ صَبْرُوا وَكَانُوا بِإِيَانِنَا وَقَالَ ﴿ وَكَانُوا بِإِيَّانِنَا لَيْكُونَ ﴾ {السَجِدة: ٤٢}.

لقد وفَّق الله تعالى الشيخ العلامة الإمام ابن باز وأعانه على التبحر في العلوم الشرعية والإحاطة بها، فقد صبر وصابر، وجد واجتهد في طلب العلم الأصيل من منبعه الصافي الذي لم ولن يتكدر أبداً: وهو القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم على، ومنذ نعومة أظفاره وهو ينهل من العلم ويستزيد حفظاً وتعلَّماً وفهماً واطلاعاً حتى فتح الله على بصيرته وأصبح عَلماً من أعلام الإسلام لا يشق له غبار في سعة العلم والفهم لأدلة الوحبين النيّرين: الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وفي معرفة أقوال واجتهادات السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة الإسلام، وفي الفهم العميق والإدراك الدقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة، مع سعة في الأفق وبعد في النظر، حتى أصبح بفضل الله من كبار العلماء المجتهدين وأئمة الهدى في تاريخ الإسلام وخاصة في العصر الحديث الذي كان في مسيس الحاجة إلى مثله، والحمد لله الذي أخرِج من أمة الإسلام مثل هذا الإمام ليكون حجة على الناس ومبصِّراً إلى حكم الله ورسوله في جميع الأمور الحادثة والجديدة وحافظاً لدينه وشريعته، وذلك جزء من وعد الله بحفظ هذا الدين، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩].

إنَّ دلائل وثمرة اليقين ورسوخ العلم والإيمان، والصدق مع الله تعالى والإخلاص له في القصد والقول والعمل وابتغاء ما عنده سبحانه، وكثرة خشيته، واضحة جليَّة في سيرة هذا الإمام القدوة والعلاَّمة الحجة. والعلماء الربانيون هم الذين يعملون بما يعلمون؛ لِمَا وقر في قلوبهم من اليقين بموعود الله للمؤمنين الصادقين بالحياة الطيبة والنصر والتأبيد في الدنيا، وبرضوانه وكرامته في جنة الفردوس في الآخرة، ولا خير في علم وإيمانٍ لا يعمل بهما؛ بل إنَّ

مِن أركان الإيمان ودلانله العظام هو العمل ، والإيمان في عقيدة أهل السنة والجماعة: اعتقاد بالجنان، وقولٌ باللسان، وعمل بالأركان؛ بل إن العلم الصادق يقتضي العمل، وما وقر في القلب؛ فقد صدقه العمل، وما ليس كذلك فلا. ولهذا نجد أن سماحة الإمام ابن باز كان عالماً عاملاً بما يعلم داعياً إليه حتى في أدق تصرفاته وأفعاله، وفي سلوكه وأخلاقه، وفي منطقه وعباراته، وفي عباداته، وفي جهاده ودعوته، وفي صبره وحلمه، وفي دروسه وتعليمه، وفي أحواله كلها؛ بل حياته كلها، مع مداومة واستقامة على ذلك لا يكل ولا يمل منذ عرف وهو ابن سبع وعشرين سنة تاريخ تعيينه قاضياً وحتى مماته وقد قارب التسعين عاماً، بعزم لا يلين وهمة لا تنثني، يحتار فيهما الفكر، حتى إنّه ليُظنُ بكل كلمة يقولها، أو تصرف يتصرف بأو حركة يقوم بها أنها من السنة وعمل الرسول تصرف يتصرف بالعمل بالكتاب والسنة في كافة شؤون حياته.

و فيما يلي بعض الدلائل على مطابقة العلم العمل، وتصديق العمل للإيمان، ودلائل اليقين والإخلاص والصدق والزهد في الدنيا في حياة ابن باز رحمه الله، نحسبه كذلك إن شاء الله، وهي مشهودة وأخبارها معروفة متواترة:

الثبات على المنهج السوي والصراط المستقيم والحبل المتين كتاب الله وسنة رسوله على والثبات على العقيدة الصحيحة الصافية، والمداومة على الأعمال الصالحة والعبادات المتنوعة، لم يتزعزع ولم يضعف في ثباته ومداومته على الحق المبين حتى أتاه اليقين، وسيتم الحديث عن ذلك بين ثنايا الدروس والعبر، حيث

سيتضح بجلاء ثباته على ذلك بعزم لا يلين وهمة لا تنثني ولا تضعف.

٢. المداومة والصبر على طلب العلم وعدم تململه منه، بل لا يشبع من الاستزادة منه حتى توفي رحمه الله، كما أشرت إلى ذلك أنفاً.

٣. المداومة والصبر والاحتساب على تعليم العلم وبذله للناس الخاصة والعامة، مع النصح للأمة والدعوة إلى الله بقوله وعمله وقلمه وجاهه، وسيأتي الحديث عن هذا الأمر في وقفة ودرس آتٍ إن شاء الله.

٤ الصبر والبعد عن كل ما يغضب الله تعالى، وليس هو بمعصوم، ولكن هذا نِتاجُ الإيمان واليقين وخشية الله تعالى، فلم يُعرف عن الشيخ رحمه الله ومنذ حداثة سنه أنه قصر أو تهاون في واجب من واجبات الدين، أو ارتكب معصية ظاهرة، ولم يعرف عنه أنه آذي إنساناً، أو ظلم أحداً، أو شتم أحداً، أو أغتاب أحداً، أو ازدرى أحداً، أو انتقم من أحد، أو أعتدى على حق أحد، بل هو طاهر القلب، عفيف اللسان واليد، نقي السريرة، كثير التفكّر في الآخرة.

م المداومة والصبر على عبادة ربه وطلب مرضاته بمختلف الأعمال الصالحة التي له حظ وافر منها، ومن ذلك المحافظة على الصلوات، والمبادرة إليها في الجماعات، وأداؤها بخشوع وطمأنينة، وصلاة الليل، وصلاة النوافل، والصيام، والصدقات، والقربات، وتلمس حاجات المساكين والضعفاء، ومد يد العون لهم، والأحسان إلى الناس عامةً ونفعهم بكل ما يستطيع من أمور الدنيا والآخرة، والمبادرة والمسارعة إلى كل بر وخير وإحسان، أو المشاركة فيه ودعمه وتشجيعه، وصلة الأرحام

والإحسان إلى ذوي القربى والجيران، والكرم الذي لا يجارى ولا يبارى.

٦. الأخلاق السامية العظيمة التي نال منها حظًا وافراً بتوفيق الله وفضله، وسيكون هناك درس ووقفة مستقلة معها فيما سيأتي إن شاء الله.

٧. المداومة على الدعاء والتضرع لله تعالى وكثرة ذكره سبحانه وتعالى وتسبيحه بالغدو والآصال بالليل والنهار، في ممشاه وجلوسه، في سيارته ومكتبه، في درسه ومنزله؛ بل حتى بين سكتاته وحديثه، لا يفتر عن ذكر الله وعن الاستغفار، مع المداومة على الخشية والخوف من الله تعالى وتذكر الآخرة وأحوال أهلها.

٨. الثبات والصبر أمام مغريات الدنيا وزينتها؛ بل الإعراض عنها بالكلية، فلم تُغره أو تغرُّه مظاهرها الزائفة التي قُتن بها أكثر الخلق، مع أنه قد بوأه الله تعالى مكانةً سَنِيَّةً عاليةً بين الخلق وجاهاً ومناصب وكلمةً مسموعةً لدى ولاة الأمر وذوي الشأن، ولكن كل ذلك لم يهمه ولم يصرف همته السامية الماضية وعزمه الذي لا يلين عن القصد العظيم والمطلب الأسمى وغاية المنى: رضوان الله وجنة الفردوس وما فيها من النعيم المقيم التام العظيم الذي لا يحول ولا يزول، وصلاح وسعادة المسلمين جميعاً. فقد كانت الآخرة وكان رضوان الله وجنة المأوى وكان إصلاح أحوال المسلمين ورعيَّةً، في دينهم ودنياهم، كانا محط نظره، وشاغل فكره، وغاية أمله، فاسترخص في سبيل ذلك نفسه وماله ووقته وبدنه وجاهه، بل عياته كلها بل الدنيا وما عليها. وهو معروف تماماً بأنه لم يُمتع نفسه بالأموال ولا الأسفار ولا الإجازات ولا الراحة ولا المنصب نفسه بالأموال ولا غيرها أبداً مع تمكنه التام من ذلك، وهو معروف

بأنّه لم يأخذ إجازة بالمعنى المتعارف عليه ولو يوماً واحداً طيلة عمره العملي المبارك المديد الذي تجاوز الستين عاماً لعباده العاملين المصلحين، وأنّ ما عنده تعالى خيرٌ وأبقى، وأنّ هذه لعباده العاملين المصلحين، وأنّ ما عنده تعالى خيرٌ وأبقى، وأنّ هذه الدنيا ما هي إلاً متاع الغرور، نحسبه كذلك إن شاء الله. فلله ما أعظم المهمة، وما أعظم الصبر والاحتساب، والله أكبر! من يطيق ذلك؟ لقد كان كثيراً ما يردد في محاضراته وأقواله "النجاة النجاة يا عبد الله "أنج بنفسك عبد الله ""يا عبد الله عليك بتقوى الله"، ولذلك فقد سخر الإمام ابن يا عبد الله من علم وفهم ووقت وطاقة وجاه ومنصب باز كل ما أعطاه الله من علم وفهم ووقت وطاقة وجاه ومنصب ولدعوة اليه وإصلاح أحوال المسلمين ونفعهم ونصحهم حكاماً ومحكومين في كل مكان وزمان.

٩ الهِمَة العالية الشريفة التي لا تضعف والعزم الذي لا يلين، وسيكون هناك درس ووقفة مستقلة معها فيما سيأتي إن شاء الله.

10. ما وقَّقه الله تعالى ودله عليه من إصابة الحق والقول الفصل بالحجة القاطعة والبرهان الصادق بالأدلة النقلية والعقلية لأكثر مسائل الشريعة الإسلامية المطهرة والأمور الحادثة بأقوال وفتاوى وتوجيهات فيها الطمأنينة للقلوب وفيها الهدى والنور.

الم ما كتب الله تعالى له من القبول والمحبة في الأرض، فقد وجدت أقواله وفتاواه وتوجيهاته واستنباطاته قبول وطمأنينة السواد الأعظم من أهل الإسلام في مختلف قارات الدنيا، خاصتهم وعامتهم، أمرائهم وعلمائهم، مع محبة وود للشيخ ابن باز لا تجتمع إلا لقليل جدًا من البشر على مر الزمان.

وستبقى علوم الشيخ واجتهاداته وفتاواه المنوَّرة بالأدلة الصحيحة والمحفوفة بالإخلاص والنصح للأمة، يستنير بها المسلمون وينهل منها الطالبون ويجد فيها طلاب الحق والهدى ضااتهم، وسيبارك الله فيها للمسلمين جيلاً بعد جيل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى؛ لكي تنير لهم دروب الهداية وتبصر هم بحكم الله ورسوله فيما جد وما حصل من المسائل والحوادث وما يحتاجونه من الأحكام في حياتهم الخاصة والعامة.

إنَّ أسباب التوفيق للصواب والحق والقبول له من الناس مع محبتهم معلومة ظاهرة، وهو ما عرف عن سماحته رحمه الله من الخشية لله تعالى وتقواه والخوف منه والإخلاص له في قصده وقوله وعمله وتجرده من حظوظ الدنيا وورعه في الفتيا، وما عرف عنه من الشغف التام بتحري الدليل وتتبع الحق من القرآن العظيم وما ثبت في السنة المطهرة، وما عرف به من الاستيعاب لأقوال واجتهادات أئمة السلف الأخيار، وما عرف به من الفهم العميق لمقاصد الشريعة المطهرة، مع محض النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وما عرف به من الصدع بالحق والبعد التام عن المجاملة والمداهنة والمحاباة في دين الله تعالى، وما عرف به من إيصاله للحق والهدى والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مع اللطف في القول والبُعد عن التجريح والغلظة مع المعنيين بالنصيحة أو الفتوى أو مع المخالفين، مع أخلَّاق وأدب يأسر بهما القلوب أسراً، كذلك ما عرف عنه من البعد التام عن التعصب والهوى، مع سلامته المشهورة من الحسد والحقد، مع حسن ظن بإخوانه المسلمين، وصدق الرسول علي، حيث يقول بما معناه ((من اتبع رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن اتبع رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس)) أخرجه الترمذي. ولهذا فقد أصبح الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله بفضل الله تعالى، العالم المجتهد، مفتى الأنام وقدوة العلماء والصالحين والصادقين، وإمام أهل القرآن أهل السنة والجماعة في زمانه؛ بل أصبح بصبره ويقينه إماماً في الدين يُقتدى بعلمه واجتهاده ودعوته وعبادته وفتاواه ويُنهل منها على مرِّ الأجيال بإذن الله تعالى.

إهل العران الهل السلاء والجماعة في راماته بن الصليح بلطباره ويعيد الماماً في الدين يُقتدى بعلمه واجتهاده ودعوته وعبادته وفتاواه ويُنهل منها على مرِّ الأجيال بإذن الله تعالى. فأبشر يا شيخ عبد العزيز بموعود الله الذي لا يتخلف لعباده المتقين وأوليائه الصابرين المؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ تَعْبَلُ عَنهُ مُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَجَاوِنَ عَنْ سَيّبًا تِهِ مُ فِي أَصْحَابِ الْجَنّة وعُد الصّدق الذي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ [الأحقاف: ١٦]، وقال الله قيهم: ﴿ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُ مُ جَنَاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَامِ فيهم: ﴿ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُ مُ جَنَاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَامِ فيهم: ﴿ وَالّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُ مُ جَنَاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَامِ فيهم: ﴿ وَالّذِينَ فِيهَا أَبِدا وَعُمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُ مُ جَنَاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَامِ فيهم: ﴿ وَالّذِينَ فَيهَا أَبِدا وَعُمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنَدْخِلُهُ مُ جَنَاتٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَامِ فيهم: ﴿ وَالّذِينَ فِيهَا أَبِدا وَعُمِلُوا الصّالِحَاتِ سَنَدْخِلُهُ مُ جَنَاتٍ يَحْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَامِ فيهم: ﴿ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي جَنَاتٍ وَهَمْ (٤٥) فِي مَقْعَد صِدْقُ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدمِ في الله فيهم: ﴿ إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي جَنَاتٍ وَهَمْ (٤٥) فِي مَقْعَد صِدْقُ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدمِ

فيهم: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَهَمْ (٥٤) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِمِ (٥٥) ﴿ القَمر : ٥٥،٥٤}.

## الدرس الثاني (العبرة الثانية)

الثبات والمداومة على الدعوة إلى الله وتعليم العلم، والإفتاء على علم وبصيرة، ونصرة دين الله وكتابه وسنة نبيه محمد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والنصح للإسلام والمسلمين في كل مكان، محققاً عالمية الشريعة المحمدية وسعة اهتمام العالم الرباني، واستقامته وثباته على ذلك منذ ما يزيد على ستين عاماً حتى أتاه اليقين...

#### ويتضح ذلك جليّاً من خلال الآتي:

١) لقد كان المنهج الأصيل والحبل المتين الذي وفق الله تعالى
إليه الشيخ ابن باز وهداه إليه وثبته عليه هو:

اعتصامه بكتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم واللذان لا يضل من تمسك بهما أبداً، ومن اعتصم بهما فقد هدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِي إلى صراط مُسْتَقِيم ﴾ [آل عمران: ١٠١]، وقال: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يُهْدِي لِلّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [آلإسراء: ٩]، وقال: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ مَسُولُنَا يُبِينُ

لَكُمْ صَيْراً مِمَا كُنتُمْ تُخفُونَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللّهَ فُومٌ وَكَتَابُ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنْ اتَّبَعَ مِرضُوانَهُ سُبُلَ السّلامِ وَيُحْرِجُهُمْ مِنْ الظّلُمَاتِ إِلَى النّومِ بإذنهِ وَيَهْدِهِمْ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ (١٦)) وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا إِلَيْكَ مَرُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْمرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإيكانُ وَكَنْ جَعَلْنَاهُ نُوماً بَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ كَنتَ مَدْمري مَا الْكَتَابُ وَلا الإيكانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوماً بَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عَلَيْكَ مُوماً عَلَيْكَ مُوماً مُوماً مُوماً عَيْدَا وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى صِراط مُسْتَقِيم (٢٥) صِراط اللّهِ الّذِي لَهُ مَا فِي السّمُواتِ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى اللّه تَصِيرُ الأَمُومُ (٣٥) ﴾ [الشورى: ٢٥،٣٥]، وقال ومَا فِي اللّهُ تَصِيرُ الأَمُومُ (٣٥) ﴾ [الشورى: ٢٥،٣٥]، وقال على الله تصيرُ الأَمُوم به لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب الله وسنتي"، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من

وقال الله الكالم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك".

بعدى عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور" رواه

الترمذي وأبى داوود وإبن ماجه وأحمد والحاكم.

مع سعة علم ومعرفة بأقوال وآثار واجتهادات السلف الأخيار من الصحابة والتأبعين لهم بإحسان من أئمة الهدى وأعلام الإسلام، وقد كان يَقتدي بهم ويستأنس بأقوالهم واجتهاداتهم واستنباطاتهم، مؤنساً نفسه بآية طالما كان يرددها رحمه الله، وهي قوله تعالى: ﴿ وَالسَّا بَقُونَ

الأُولُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَامِ وَالّذِينِ اتَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ مَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَمَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّات يَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَامُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً ذَلِكَ الْهُوْمُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠] مع المعرفة والإدراك الدقيق لعموم مقاصد الشريعة المطهرة. فهو مولع وذو شغف عظيم بالدليل الصحيح الصريح من الكتاب والسنة وتقسيرات واجتهادات علماء السلف الأخيار لهما، ولا يفتي في مسألة أو يُذكّرُ بأمر أو ينصح نصيحة الإ ويصدرها بالآيات البيانات أو الأحاديث الشريفة أو كليهما مع الأقوال الصحيحة الراسخة لأئمة الإسلام، والتي استند عليها في

٢) وهو يُبلَغ دين الله للعالمين بالحكمة والموعظة الحسنة
ويوجه بالطف عبارة وأحسن إشارة وأعظم أدب، ويرشد إرشاد

فتواه أو نصيحته أو دعوته أو اجتهاده.

الناصح المشفق على أمنه من أعماق قلبه، فتأسر مواعظه ونصائحه وفتاواه القلوب وتستقر في شغافها، مستنيرة مهندية بها مطمئنة إليها، متبعاً قول الله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ مَرِكِ بِالْحِكُمةِ وَالسَّوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلُهُ مُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ مَرَبُكَ هُواً عُلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَالسَّوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادلُهُ مُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ مَرَبُكَ هُواً عُلَمُ بِمِنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَالسَّلِهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِلْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي

على منهج سماحته بيان الحق بالأدلة الصادقة الساطعة، والبراهين القاطعة، والحجج الدامغة، دون تجريح للآخرين، أو تعالى عليهم، ودون مجاملة، أو مداهنه في دين الله، لا يخاف في الله لومة لائم، ملتزماً بالنصح الدائم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، قامعاً الفتن والمحدثات والبدع والمنكرات بالأدلة الباهرة والبصيرة النيرة والعقيدة الراسخة والتوكل الصادق على الله، لا يعتريه في ذلك تخاذل ولا تردد، رحمة الله.

") مداومة الشيخ وصبره واحتسابه على تعليم العلم الذي علمه الله وبث الفهم الذي فهمه الله، وبذله للناس الخاصة والعامة، بالدروس العلمية المكتفة في المساجد التي هي الرياض الندية والجامعات الزكية، وبالمحاضرات والندوات الكثيرة المتنوعة، وبالكتب القيمة، وبالرسائل المفيدة، وبالفتاوى المكتوبة والمسموعة، وبالنصائح الجامعة الصادقة المختلفة، الموجهة لخاصة الأمة وعامتها، وكلها ستبقى إن شاء الله صدقة جارية لسماحته ينهل منها المسلمون وطلاب الحق والهدى ويستنيرون بها مطمئنين جيلاً بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

المبادرة إلى مناصحة المسلمين حكاماً ومحكومين، أفراداً وجماعات، مؤسسات وجمعيات، أمراء وعلماء، دعاة وطلبة علم، مسئولين أو من سواد المسلمين، في كل مكان.

والشيخ الأمة ابن باز رحمه الله كان دائم التواصل مع المسلمين أفراداً وجماعات في معظم أقطار الأرض، يهتم بمصالحهم عموماً، والدعوية والدينية منها على وجه الخصوص.

محققاً عالمية الرسالة المحمدية على صاحبها أتم صلاة وأزكى سلام، وضارباً أروع المثل فيما يجب أن يكون عليه علماء الإسلام الربانيين الأئمة المهديين المنورين بنور الوحي الراسخين في العلم

والإيمان من الحضور والتواجد الدائم مع المسلمين أينما كانوا، يشاركونهم همومهم الدينية والدنيوية، ويبادرون إلى توجيههم وإرشادهم ونصحهم وتثبيتهم على دينهم، مع عميق الإحساس وعظيم الشعور بعظم المسؤولية، وحجم الأمانة الملقاة على كواهلهم والتي ينتظر منهم كل مسلم قيامهم بها، بل تنتظره الأمة كلها؛ لأنهم هم ورثة الأنبياء وهم الذين يجب أن تكون لهم قدم السبق والمبادرة إلى تثبيت ونصرة إخوانهم المسلمين ونفعهم بالعلم والنصح والإرشاد والدعم المادي والمعنوي، وتنبيه المسلمين الآخرين لأحوال إخوانهم، وتحقيق التكاتف بين المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى.

وهذا، ولله الحمد هو دين وحال هذه البلاد المباركة حرسها الله، فهي نصير لكل مسلم في الأرض، وهي أكثر من يتبنى قضايا المسلمين الدينية والدنيوية في كل مكان، بالدعم المادي والمعنوي، وبإنشاء المراكز الإسلامية، وبنصرة المظلومين والمضطهدين من المسلمين بالمال والغذاء والدعوة، حفظها الله من كل سوء ومكروه، وكفاها بلطفه ورحمته شر وكيد ومكر أهل ودعاة الباطل والشهوات والشبهات، وأدام عليها نعمة الأمن والإيمان، وجعلها بمنه وكرمه نصراً وعزاً وموئلاً دائماً للإسلام والمسلمين، إنّه سميع مجيب".

والشيخ ابن باز في نصائحه وتوجيهاته وفتاواه ورسائله التي يبعث بها إلى الحكام والعلماء والمسئولين وطلبة العلم ولرؤساء الجمعيات والمراكز الدعوية ولعموم المسلمين؛ تجده ناصحاً مشفقاً، مبيناً مسدداً، داعماً كافة جهود الدعوة والإصلاح والير والإحسان، داعياً لهم بالصلاح والتوفيق والعون والتسديد، حاثناً لهم جميعاً ومذكّراً باستمرار على أهمية الإخلاص لله تعالى في القول والعمل والقصد، وضرورة تقواه وخشيته تعالى، وابتغاء ما عنده من

الرضوان والكرامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، والبعد عن الخرافات والبدع والشرك، داعياً إيّاهم إلى الثبات على العقيدة الصحيحة النقية عقيدة أهل السنة والجماعة، وإلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والاستقامة على دين الإسلام القويم وشريعته السمحة، وكان يحذرهم تحذير الناصح المشفق من طرق الغواية والعقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والمناهج المنحرفة التي لا تمت إلى الملة الحنيفية السمحة بصلة، كما يحذرهم من الفرقة والاختلاف وسوء الظن والتحاسد والتباغض والتناحر والغيبة والنميمة، ويبين ما في ذلك من الشر المستطير على الإسلام والمسلمين، وكان يدعوهم إلى طهارة النفوس، وصفاء والتعاون على البر والتقوى؛ حتى نفع الله بعلومه وبارك في دعوته ورسائله وفتاواه وتوجيهاته، وكتب لها القبول العظيم، وستستمر وبعمة على هذا الشيخ.

<sup>٥</sup>) كفالة الدعاة والمصلحين والمعلمين في بقاع شتى من العالم، وإجراء الرواتب والأجور عليهم ودعمهم بالكتب، والمال، والتوجيه، والنصح، وحث أهل الخير والإحسان ممن أنعم الله عليهم بالمال بالمساهمة في ذلك.

7) لقد كان الشيخ المجاهد المجتهد عبد العزيز بن باز رحمه الله إماماً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمنافحة عن دين الله، والدفاع عن الشريعة المحمدية، والملة الحنيفية ناصراً لها منتصراً لها في كل مكان، بقوله وعمله، بنفسه وجاهه، بفتاواه ورسائله؛ بعزيمة صادقة، وإرادة ماضية، وتوكل على الله وحسن

ظن به تعالى، لا يخاف فيه تعالى لومة لائم، ولا يداهن، ولا ينافق في دين الله.

لقد كان عوناً ومرشداً وناصراً للعلماء الصادقين والدعاة المهتدين المخلصين، وعباد الله الصالحين، وملجأ وحصناً لهم بعد الله تعالى، يرشدهم وَيَذَبُّ عنهم؛ بل لقد كان سماحته سدّاً شامخًا وحصناً منيعاً من حصون الإسلام العظام أمام الباطل والفتن والشبهات والبدع والخرافات والمنكرات والشهوات والمذاهب والمناهج الهدامة الفاسدة وأهلها ودعاتها، يقاومهم ويصدهم عما يريدون بالإسلام والمسلمين، بل ويبادر ما استطاع إلى منع شرورهم وبلائهم أن يحل بالإسلام والمسلمين، بفتاواه ونصحه وجاهه ومراسلاته وبيانه للحق والهدى الصراط المستقيم، كما يبادر إلى تعرية تلك البلايا الخطيرة والشرور العظيمة وبيان بطلانها وفسادها وشرّها وعواقبها الوخيمة على البلاد والعباد في الدنيا والآخرة، والخطر المحيق بأهلها من غضب الله ونقمته وأليم عقابه وسخطه إن لم يتوبوا. وكل ذلك بأدلة واضحة وحجج نقلية وعقلية دامغة مُنوَّرة بادلة الوحيين، حتى غدا هو الضياء والملجأ والعصمة للأمة في زمانه بعد الله تعالى عند اختلاط الأمور واحتدام ظلمات الفتن والشبهات والبدع والمنكرات والشهوات والأفكار الباطلة.

٧) نصرته لقضايا المسلمين المختلفة واهتمامه بها، فما حلّ باهل الإسلام في أي مكان ظلم واضطهاد أو حروب أو تشريد وقهر من أعداء الله ورسله إلا وبادر فازعاً لهم يشحذ همم المسلمين في كل مكان ويخاطب فيهم إيمانهم لنصرة إخوانهم المنكوبين ومد يد العون لهم بالدعاء والدعوة، بالسلاح والمال، بالدواء والغذاء، مبيناً عظم الفضل في ذلك ومنزلة هذا العمل الجليل عند الله، مع إصدار الفتاوى والنداءات المنشورة فيما يتعلق بتلك المحنة أو

المصيبة التي حلّت بأهل الإسلام في ذلك البلد أو القطر، محققاً دائماً عالمية الإسلام وشمولية اهتمام ودعوة العلماء الربانيين لكافة المسلمين، رحمه الله وأحسن مثواه.

ولقد كان الإمام المجاهد الصابر عبد العزيز بن باز صابراً محتسباً عند الله ما يلاقيه في سبيل الثبات على كل ما سبق ذكره من الأعمال الجليلة والمهام الجسيمة، من مخالفين أو مثبطين أو متخاذلين أو منهز مين، وما يلاقيه من تعب وجهد لا يطاق إلا من أولو العزم من العلماء، بل إنَّ سماحته رفع الله درجته في أعلى علبين قد أوقف نفسه ووقته وماله وبدنه وجاهه بل حباته كلها لهذه المهام العظّيمة وهذه المسؤوليات الجسيمة التي هي من أشرف العبادات وأجل القربات وأعظم الطاعات نفعاً وبركة في الدنيا والأخرة، وهي وظيفة المرسلين وورثتهم من العلماء الربانيين الهداة المتقين، والتي ينوء بحملها عظماء الرجال جماعات ناهيك عنهم أفر اداً. وقد ثبت و داوم سماحته رحمه الله على تلك الأعمال والمهام الجسام والمسؤوليات العظام منذ عرف في محافظة الدلم والخرج وهو في ريعان شبابه وعمره أن ذاك لم يُتجاوز الثلاثينُ عاماً، لم يمل ولم يكل، ولم يتخاذل أو يتردد، ولم تضعف همته، ولم ينثنى عزمه، مع تطاول السنين وضعف البدن وكثرة الفتن وكثرة الهموم والمسؤوليات واختلاف الزمان وكثرة المثبطين والمرجفين والمتخاذلين، حتى أتاه اليقين.

لقد كان ابن باز بصبر ، ويقينه إماماً في الدين، وأعتقد أنه أدرك حظّاً وافراً من قول الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مُ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ بَاللهَ الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مُ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ بَاللهَ الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مُ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ بَاللهَ الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مُ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ بَاللهَ الله عالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مُ أَئِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِ بَاللهِ اللهِ ا

وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤]، رحمه الله وقدس روحه وجزاه

عنا وعن المسلمين خير ما جزى عباده العاملين الصالحين وأوليائه المصلحين المتقين إنه أرحم الراحمين.

## <u>الــدرس الثالــث</u> (العبـرة الثالثـــة)

ابن باز ذو الأخلاق العظيمة: عفة اللسان وطهارة القلب وحسن الظن بإخوانه، الحلم والصفح، السمت والوقار، التواضع، الكرم، الرحمة والعطف بالمساكين.

قال الله تعالى عن نبيه محمد على، والمسلمون تبع له: ﴿ فَبِمَا مَ حُمَةً مِنْ اللّه لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً عَلِيظاً الْقَلْبِ لاَ نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاللّه لِنتَ لَهُمْ وَشَاوِمْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّه إِنَّ اللّه يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمر ان: ١٥٩]، وأمره والمسلمين بقوله: ﴿ اذْفَعْ بِالّتِي الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمر ان: ١٥٩]، وأمره والمسلمين بقوله: ﴿ اذْفَعْ بِالّتِي هِي الْحُسَنُ فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنّهُ وَلِي حَمِيم ﴾ [فصلت: ٣٤]، وقال على الله إلى الله الله الله الله الله وقال الله الله الله عمر الله وقال الله وقال الله الله الله وقال اله وقال اله وقال اله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال

لُّقد وهب الله الإمام ابن باز حظّاً وافراً من الأخلاق العظيمة التي قلّ أن تجتمع في إنسان بعض منها، وهي:

١) إحسان الظن بإخوانه المسلمين وتلمس العذر لهم مع صفاء قلبه وطهارة نفسه عليهم، بل إنه لا ينام وفي قلبه شيء على

مسلم، فلا يحقد على أحدٍ، ولا يحسد أحداً، ولا يحمل في قلبه أدنى سوء على إخوانه؛ بل هو على العكس من ذلك فهو يفرح لفرح إخوانه ويسر بتوفيقهم وهدايتهم وتحسن أحوالهم ويدعو لهم بالتوفيق والعون والسداد، يناصحهم ويرشدهم إلى الحق ويدعوهم إلى إتباعه ويحتهم على الإخلاص والتقوى ويدعم جهودهم الخيرة في كل مكان من الأرض، يحب لهم كل خير وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة كما يحب لنفسه وأكثر، ويكره لهم كل شر وسوء ما يكرهه لنفسه؛ بل يغتم إن أصاب أحدهم أي سوء ويسعى لرفعه بماله ونصحه وجاهه ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

ولذلك نجد سماحته عفيف اللسان تماماً من أعراض إخوانه المسلمين عامتهم وخاصتهم، فلا يغتاب أحداً منهم أو يتشمت به أو يزدريه أو ينتقص من قدره أو يهمز فيه ويلمز.

فهو - كما قلت - عفيف اللسان، طاهر القلب، نقي السريرة؛ لأنه يخشى الله تعالى وليس لديه هوى في نفسه وليس له مقصد من المقاصد الدنيَّة الفاسدة، إنما يريد الإصلاح ما استطاع ولا يبتغي إلا وجه الله والدار الآخرة، وكثيراً ما يُنقل له أمر عن شخص أو طالب علم فيعتذر له ويقول لعلَّه أراد كذا، أو لعلَّه غاب عنه كذا، أو لعلَّه نسي كذا مع قوله: هداه الله، ثم يبين الحق والهدى، رحمه الله ورفع ذكره.

Y) تحمُّله وصبره على ما قد يحصل له من جفاء أو غلظة من بعض السائلين أو الزائرين أو العاملين معه أو عامة الناس أو حتى خاصة الناس وطلبة العلم، بل ربما إساءتهم إليه بقول أو عمل، وهو لا يقابل ذلك كله إلا بالصبر والاحتساب وسعة الصدر وعظيم الحلم والصفح وصفاء النفس، ولا ينتقم لنفسه أو يتشفى لها ممن أساء إليه أو خالفه، بل على العكس يسامحهم ويدعو لهم

بالهداية والتوفيق، وربما بلغه أنَّ شخصاً كان يسبه فلا يقابل الشيخ ذلك إلا بالدموع والمسامحة رحمه الله.

والشيخ حريص على تأليف القلوب وصفاء النفوس وتحقيق المُثل العليا في الأخلاق العظيمة التي كان عليها رسول الله يهم والشيخ مسامح في حقه الخاص دائماً فلا يهمه ذلك بل غاية همّه رضا الله ونصرة دينه والدعوة إليه والمنافحة عنه، ولا يغضب إلا لله نصرة لدينه وإقامة لشرعة ومنافحة عن شريعة نبيه محمد و المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله يهيس.

") حرصه على إجابة السائلين بوضوح وبيان كامل، وعدم الضجر من أسئلتهم مهما طالت أو تكررت أو اعتبرت تافهة في نظر البعض.

٤) سمته ووقاره، وتواضعه وأدبه، ولطفه في حديثه، وحسن منطقه ومعشره، لا يجرح في الكلام، ولا يؤذي أحداً بالقول ولا بالعمل، ذو هيبة عجيبة مع محبة وود يغرسها في النفوس غرساً.

وهو مع جليل قدره وعظم هيبته وسمو مكانته في الأمة وكثرة مسؤولياته وأعماله والضيق الشديد في وقته تجده في تواضع جم، ولين جانب لإخوانه المسلمين، لم يُعرف له مثيل في هذا الزمان، لين العريكة قريب من الناس خاصتهم وعامتهم، فكل من يقابله أو يروره أو يسأله يظن نفسه من خواص الشيخ ومقربيه لما يجده من تواضع هذا الإمام ولين جانبه وخفضه لجناحه وحسن معشره وسهولة الالتقاء به والجلوس معه والأنس بقربه في كل حين، حتى إنه ليأسر القلب ويملك الفكر ويتغلغل حبه في النفس شَعرَتُ أم لم تشعر، وصدق الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله حيث قال في الشيخ:

تناقلت الركبان أخبار شيخنا

فقلنا حديث المحب ضرب من الوهم

فلما تلاقينا وجدناك فوق مــــا

قد قيل في العلم والأدب الجمع فلم أربازاً قطُّ من قبل شيخنا

يصيد فلا يؤذي المصيد ولا يدم\_

وهو ذو كرم فيًاض عجيب فاق فيه الكرماء ولا يستطيع أن يجاريه الأغنياء، فمنزله منذ عرف قبل أكثر من ستين عاماً وهو مليء بالضيفان والزوّار من كل بلاد الإسلام، يأكلون وينامون، ومليء بأهل الفضل وطلبة العلم والمساكين، فهو عالم ربَّانِيٌ كدينه وكملة نبيه محمد عليه.

إن هذه الأخلاق العظيمة والسجايا الجميلة ما هي إلا من أثر الرسوخ في العلم وتمام العقل والخشية لله والزهد في الدنيا وعظيم الحرص على نفع المسلمين ونصحهم وإصلاحهم رغبة فيما عند الله تعالى من الرضوان والكرامة والفوز العظيم.

والعالم الربَّاني الحقيقي السّائر على سنن المرسلين كلَّما ازداد علماً وخشية لله تعالى ويقيناً بموعوده؛ ازداد نصحاً للعباد وشفقة عليهم وحُبّاً لهم وتواضعاً لهم ورفقاً بهم وقُرباً منهم وإحساناً إليهم، وسهَّل التقاءهم به ورؤيتهم له دون مشقة وعنت؛ لأنه لا يمكن أن يحقق النصح للعباد وتبليغ دين الله تعالى لهم دون أن يكون حاضراً مع الناس قريباً منهم خافضاً الجناح لهم معاملاً لهم بأحسن الأخلاق، يألفه القريب والبعيد؛ وذلك لكي تتحقق به القدوة والأسوة الحسنة ويتمكن الناس من التعلم منه ويسهل عليهم السؤال والاستفتاء عن أمور دينهم ودنياهم في كل وقت، ولكي يتمكن العالم العالم

الرباني المصلح من خلال قربه وتواجده مع الناس من الاطلاع على مشاكلهم وهمومهم ومن ثم بذل النصح والإصلاح والدعوة إلى الله ونفع العباد والإحسان إليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر على بصيرة وعلم بأحوالهم ومشاكلهم، وهذه هي حال الرسول و مع هذا وذاك رحيم بالفقراء والمساكين وذوي الحاجات قريب منهم كما هو مع سائر المسلمين، يقضي حاجاتهم ويسد عوزهم ويواسيهم ويشفع لهم ويرعى مصالحهم، رحمه الله وأكرم مثواه.

كما أنَّ هذه الأخلاق العظيمة التي وهبها الله تعالى للعلامة ابن باز مع ما سبق أن ذكرته في الدرسين الأول والثاني هي الأسباب الرئيسة المهمَّة التي أدت إلى محبة الناس له، خاصتهم وعامتهم، وقبولهم بفتاواه وتوجيهاته وأقواله، حتى سرت محبته في القلوب سريان الدم في العروق وأصبحت فتاواه وتوجيهاته واجتهاداته هي الفصل بلا منازع، بل أصبحت بحمد الله مرجعية ثابتة لأهل الإسلام في عصره وللأجيال المسلمة القادمة تستبصر وتستنير بها وتجد فيها الحق والنور والطمأنينة والهدى، رحمة من الله تعالى ومنة وفضلاً على هذا الشيخ الجليل العلم الجهبذ الإمام، رحمه الله تعالى وجزاه خير ما جزى عباده العاملين الصالحين المصلحين.

#### <u>الــدرس الرابــع</u> (العــبـرة الرابعــة)

## الهمَّة العالية السَّامية الشَّريفة:

إنَّ هِمَّة الإمام ابن باز العالية الشريفة العظيمة لمعالي الأمور وشرف الدنيا والآخرة والرغبة فيما عند الله تعالى من العزة والكرامة واضحة جليَّة في سيرة حياته المباركة التي قد أفصحت عنها وأوضحتها في الدروس والعبر السابقة، والتي يتضح منها عظيم الإعانة والتوفيق من الله تعالى لهذا الشيخ الإمام، فلقد كان على أمَّة في رجل، بما يحمله من هم الإسلام والمسلمين، لقد كان يسير على الثرى وهِمَّته في الثريا بل في جنّة الفردوس، فلله ما أعظم ثبات هذا الإمام الجهبذ المجاهد، ولله ما أجلَّ استقامته ومداومته على تلك الأعمال العظام والمهمات الجسام التي لم يتضعضع عزمه عن القيام بها ولم تنتني همته ولم تضعف قوته في الثبات عليها رغم تطاول السنين واختلاف الزمان وضعف البدن وكثرة الفتن وكثرة الممتود وكثرة الممتود وكثرة المهموم والمسؤوليات وتفاقمها عليه.

نعم... إنَّها إعانة الله ونصره وتثبيته لعباده المؤمنين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا لَيَنصُ مُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنيًا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ {غافر:

١٥)، وقال: ﴿ يَا أَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُ مُ وَيُشَتِ اللَّهَ يَنصُرْكُ مُ وَيُشَتِ اللَّهَ عَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُ مُ وَيُشَتِ اللَّهَ عَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُ مُ وَيُشَتِ اللَّهَ عَنصُرُ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

إنَّهَا ثَمَرة المجاهدة للنفس والهوى ومغريات الدنيا وحظوظ النفس، والمجاهدة في نصرة دين الله والدفاع عنه، كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَتُهْدَيْنَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

إنَّها ثمرة الصبر واليقين الذي تنال به الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ مُ أَثِمَةً يُهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَّرُوا وَكَانُوا بِآيَاتَنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

وسأستعرض يوماً من أيام الإمام ابن باز المباركة العجيبة لكي يتبين فيه عظمة الهمة واليقين بموعود الله والإعراض عن الدنيا وبذل الحياة كلها لله:

تراه في آخر الليل وقبل الفجر ﴿ سَاجِداً وَقَائِماً يَخْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُو مَرَخْمَةَ مَرِّبِهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَبْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩]، يسأل رَّبه الثبات على الحق والتوفيق للصواب والعون على هذه المسؤوليات الجسام كما يسأله العفو والعافية والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة.

ثم هو من أول الحاضرين لصلاة الفجر يصليها بخشوع واطمئنان، ثم درسٌ مبارك نافع في علوم شتَّى لطلاب العلم إلى ما بعد طلوع الشمس بكثير، ثم سنة الإشر اق بخشوع، ثم عودة إلى المنزل لفترة قصيرة، ثم الذهاب للعمل حيث إنه من أول الحاضرين إليه، وهو من خلال ممشاه وجلوسه في عمله وأثناء ركوبه لسيارته لا يترك الذكر والتسبيح والاستغفار. ثم يقوم خلال ساعات عمله بالإطلاع على الخطابات والمعاملات والاستفسارات القادمة إليه من كل مكان، من مسئولين وأفراد، من علماء وطلبة علم، من خاصَّة الناس وعامتهم، من جماعات وجمعيات، من دعاة ومربين، من نساء و رجال، لبس من المملكة العربية السعودية فحسب بل من جميع أقطار الدنيا، ثم يقوم بتوجيه الخطابات والرد على الرسائل والاستفسارات، وبرغم كثرة الخطابات والرسائل التي تقدر بالآلاف إلاَّ أنَّه لا يهمل أبداً أيَّة رسالةٍ تأتى إليه من أي فرد كان صغيراً أو كبيراً عُرِف أو لم يُعرِف، ولا يترك واحدة منها دون إجابة عليها أو تعليق وإعادتها لمن أرسلها بأسلوب لطيف وردود شافية وأجوبة واضحة هي كالغيث للأرض العطشي، وحتى يظن كل واحد أن الشيخ لم يطلع خلال ذلك اليوم إلا على رسالته، يضاف لذلك

انشغاله المستمر بالرد على الاتصالات الهاتفية التي لا تنقطع من كل مكان حيث يعطى كل متصل ما يريد ويجيبه ويوجهه لا ينقصه شيئاً. هذا مع قيام الشيخ أثناء ساعات العمل وبعدها بالمبادرة بالاتصالات والنصح والدعوة إلى الله ونصرة دينه ونفع عباده، وذلك بالمهاتفة أو المكاتبة للمسؤولين الحكوميين، والدعاة، والعلماء، والأغنياء، ومسؤولي الجهات المختلفة، وجماعات المسلمين وجمعياتهم في كل مكانٌ؛ لا يتخاذل عن نصرة دين الله أو إنكار منكر سمعه أو تصحيح خطأ وقع، أو القيام بواجب النصح والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وهذا حاله كل يوم في ساعات العمل، حيث يبقى في عمله حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً. ثم يعود إلى منزله وفي السيارة تقرأ عليه الخطابات والمراسلات ويجيب عليها مع ذِكر شه، فليس هناك وقت يذهب دون إنجاز وخدمة للأمة، ثم عند دخوله المنزل يتحقق من وضع الغداء، ثم يدعو الضيوف الذين يكتظ بهم مجلس الشيخ كل يوم إلى تناول الغداء ويرحب بهم أثناء الأكل، ثم بعد الغداء قراءة في التفسير أو غيره إن كان هناك وقت، ثم المبادرة إلى صلاة العصر وأداء أربع ركعات قبلها بخشوع، ثم درس قصير بعد الصلاة، ثم استراحة قصيرة في المنزل وتفقد لأهله وسؤال عنهم، ثم استعداد لصلاة المغرب مع الذكر، ثم الحضور لصلاة المغرب مبكراً. وبعد المغرب إما درس علمي عامر، أو محاضرة، أو ندوة والتعليق عليها، أو يكون في مجلسه المبارك يجيب السائلين ويستقبل الزائرين وذوي الحاجات، ويعيش مع أمته في أروع الصور، ويرد على الاتصالات والاستفتاءات التي لا تنقطع لدقيقة واحدة حتى أذان العشاء، وينصت للأذان ويأمر بالإنصات له، ثم يبادر بالتبكير لصلاة العشاء. وبعد العشاء إما لأهله وأسرته، أو مدارسة علمية أو إصلاح بين الناس أو يعالج مسائل خاصة أو في زيارة ومناسبة (عائلية أو لإخوانه أو طلابه ولا يفوت تلك المناسبات إلا بدعوة ونصيحة وقرآن وتفسير وتذكير فليس لديه وقت يضيعه أبداً)، أو يكون في بعض الأحيان في مكتبته يستزيد من العلم بالاطلاع والبحث والتحري والنظر، فهو يحب طلب العلم وسماعه ولا يمل منه، وربما قام في أثناء ذلك بالنظر في بعض الرسائل المتبقية فيجيب عليها أو ينظر فيما يريد أن يبعثه من نصائح وخطابات للمسؤولين والعلماء والدعاة ولرؤساء الجهات المختلفة وغيرهم. ثم يتفقد أهله، ثم يتوضأ وينام، ثم لا يكاد ينام إلا بضع سويعات حتى يبدأ يوما آخر مثله.

وهذا ليس يوماً استثنائيًّا في حياة الإمام ابن باز؛ بل هذا من أيامه الاعتيادية التي استمر عليها الشيخ عشرات السنين "ما يقارب ستين عاماً" لا يكل ولا يمل ولا ينثني له عزم ولا تضعف له همة أينما حل أو ارتحل في الرياض أو الطائف أو مكة وقبل ذلك المدينة والخرج، ولا يعرف الإجازات وليس لديه وقت إطلاقاً للنزهة أو الفراغ؛ بل يرى أنَّ وقته شحيحٌ عليه أمام ما يحمله من هُموم الأمة وعلو الهمة ومن المسارعة والمسابقة إلى كل خير، واستغلال كل دقيقة من وقته في مرضاة الله ونصرة دينه ونفع عباده، وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام، واستمرَّ على ذلك ثابتاً النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام، واستمرَّ على ذلك ثابتاً رسوخ الجبال الرواسي حتى أتاه اليقين ولبي نداء ربه بشهادة كل من يعرفه أو تشرف بالقرب منه، فالله أكبر من يطيق نلك لأيام بل ليوم واحد، فما بالكم بعشرات السنين!! لكنّها الهمّة نلك لأيام بل ليوم واحد، فما بالكم بعشرات السنين!! لكنّها الهمّة العالية العظيمة والإعانة العظيمة من الله تعالى للشيخ عبدالعزيز بن باز وصدق نيته وبركة إخلاصه وخشيته لربه وسلامة صدره، وما وقر في قلبه من محبة الله ورسوله في واليقين بموعود الله وقر في قلبه من محبة الله ورسوله القين بموعود الله وقر في قلبه من محبة الله ورسوله المقين بالقين بموعود الله

بالرضوان وجنة الفردوس، وما ألهمه الله من معرفة السعادة الحقيقية، ومعرفة حقيقة الدنيا وأنّها متاع الغرور، نحسبه كذلك إن شاء الله. رحمك الله يا شيخ عبد العزيز، ورفع درجتك في المهديين، وجعل منزلك في أعلى عليين، وإن شاء الله أنك من المتقين الصابرين الذين هم ﴿ فِي جَنّات وَهَى (١٥٥)، فِي مَقْعَد صِدْق عِنْد مليك مُقتَدر (٥٥) ﴾ [القمر: ٥٥، ٥٥]، وإن شاء الله أنك من الصديقين الذي قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَمَنْ يُطِعُ اللّه وَالرّسُولَ فَأُولَئك مَعَ الّذِينَ أَنعَ مَ الله عَلَيه مَنْ النّبِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئك مَ وَفِيقاً ﴾ [النساء: عَلَيه مُ مِنْ النّبِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئك مَ وَفِيقاً ﴾ [النساء:

#### الخاتمة

إنَّه لم يكن القصد من الوقوف على هذه الدروس والعِير العظيمة مجرد الثناء والذكر الحسن للشيخ العلاَّمة الإمام ابن باز رحمه الله، ولكن المقصود الحقيقي هو التذكير بالقدوة والأسوة الحسنة، ولهذا فإنَّه حري بكل مسلم- وخاصة العلماء والدُّعاة وطلبة العلم- يريد لنفسه النجاة والفلاح والسعادة والشرف والكرامة في الدنيا والآخرة أن يعتبر ويقتدى بسير هؤلاء الأعلام النَّبلاء، والهداة الأجلاء، والصَّفوة الأخيار، أئمَّة الهدى، ومصابيح الدجى، وأعلام التقوى، يتَّبع هديهم وينهج نهجهم؛ لأنَّهم المبلغين عن الله ورسوله على خيرى الدنيا والآخرة، بل ما هم إلا أتباع ومقتدون بسيدهم وإمامهم وقدوتهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله على وصحابته الأخيار الأطهار رضى الله عنهم، كما قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَامِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُـمْ بِإحْسَان مَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُـمْ وَمَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُـمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأنَّهَامُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدا ذَلِك الْفُوْسُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

إنَّ المطلب الأسمى والهدف العظيم وغاية المنى لكل عاقل هو الحياة الطيِّبة في الدنيا، والفوز برضوان الله وجنَّة المأوى في الآخرة، أي سعادة الدنيا والآخرة، ومن أعظم الأسباب لتحقيق ذلك الاستقامة على الإيمان والعمل الصالح والأخلاق الكريمة النبيلة،

والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، والاقتداء في ذلك بهؤلاء الأخيار، والسير على نهجهم، كما قال الله تعالى: ﴿ أُوْلِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٩٠].

إن في حياة هؤلاء وقصصهم لأموراً عجيبة تحتاج إلى توقُف وتفكُّر وتدبُّر كما قال الله تعالى: ﴿ فَاقْصُصُ الْقَصَصَ لَعَلَّهُ مُ مَنَكَرُ وَنَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

كما أنَّ في حياتهم وأخبارهم وسِيرهم العِبرة والذِّكرى والقدوة والأسوة الحسنة لأهل الإيمان والتَّقوى أهل العُقولِ والألباب، نعم... فقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لأُولِي الأَثْبَابِ مَا كَانَ حَدَثاً لُفْتَرَى ﴾ [يوسف: ١١١].

والله المستعان، وعليه التُكلن، ولاحول ولا قُوَّة إلا بالله، وإنَّا الله وإنَّا إليه مراجعون، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يومر الدين وسلّم تسليماً كثيراً.

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ٤      | تقديم                                                                  |
| ٧      | المقدمة                                                                |
| 17     | الدرس الأول (العبرة الأولى): الرسوخ في العلم والإيمان واليقين          |
| 14     | دلائل اليقين ورسوخ في العلم                                            |
| 14     | ١) الثبات على المنهج السويّ                                            |
| 10     | ٢) المداومة والصبر على طلب العلم                                       |
| 10     | ٣) المداومة والصبر والاحتساب على تعليم العلم                           |
| 15     | ٤) الصبر والبُعد عن كل ما يغضب الله                                    |
| 15     | ٥) المداومة والصبر على عبادة ربه                                       |
| ١٦     | ٦) الأخلاق السامية                                                     |
| 16     | ٧) المداومة على الدعاء                                                 |
| 16     | ٨) الثبات والصبر أمام مغريات الدنيا                                    |
| 17     | ٩) الهمَّة العالية                                                     |
| 17     | ١٠) إصابة الحق                                                         |
| 17     | ١١) القبول والمحبة                                                     |
| 20     | الدرس الثاني (العبرة الثانية): الثبات على الدعوة إلى الله وتعليم العلم |
| 20     | ١) اعتصامه بالكتاب والسنة                                              |
| 22     | ٢) تبليغ دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة                              |
| 23     | ٣) المداومة والصبر والاحتساب على تعليم العلم                           |
| 23     | ٤) المبادرة إلى مناصحة المسلمين                                        |
| 25     | ٥) كفالة الدعاة والمصلحين                                              |
| 25     | ٦) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                     |
| 26     | ٧) نصرته لقضايا المسلمين                                               |
| 29     | الدرس الثالث (العبرة الثالثة): الأخلاق العظيمة                         |
| 29     | ١) إحسان الظن بإخوانه المسلمين                                         |
|        |                                                                        |

| 30 | ۲) تحمله وصبره على ما قد يحدث له من جفاء                       |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 31 | ٣) حرصه على إجابة السائلين                                     |
| 31 | ٤) سمته ووقاره وتواضعه وأدبه                                   |
| 32 | ٥) كرمه الفياض                                                 |
| 34 | الدرس الرابع (العبرة الرابعة): الهمَّة العالية السامية الشريفة |
| 35 | يوم من أيام الشيخ المباركة العجيبة                             |
| 40 | الخاتمة                                                        |
| 43 | الفهرس                                                         |

#### وكتبه

عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الله العقيل في شهر صفر ١٤٢٠ هجرية

وتم بحمد الله إكمال مراجعة وتنقيح الكتاب وإعداده للطبعة الثانية في شهر صفر من عام ١٤٣١ هجرية

والحمد لله رب العالمين

\*\*\*\*\*\*\*\*

الرياض - المملكة العربية السعودية ص.ب: ٨٨٩٩٦ - الرمز البريدي: ١١٦٧٢ فاكس : ٢٢٥٣٧٢١ (١) ٢٩٦+ هاتف: ٣٢٥٣١٤٤ (١) ٢٩٦٠